# allers Illers all seems



حراسان التعاليان

وتاليف الشافلي والشافلي

## مارمح الشخصية الصهيونية دراسة تحليلية

تأليف محمد على الشاذلي

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### إهداء

إلى المناضلين الشرفاء

الذين ارتوت ميادين القتال بدمائهم وراحوا ضحية الخدعة السياسية الكبيرة – في ازدواجية المعايير العالمية في التعامل مع مفاهيم الحسرب والسلام وكل معانى الحسرية والرفاهية والفوضى والنظام»

إلى كل الشهداء في سبيل إعلاء كلمة الحق.

المؤلف

#### كلمة المؤلف

- " أن جميع العيون البشرية ترى ما في الوجود بكل ثوابته ومتغيراته بصورة واحدة -إذ أن هذا الوجود هوالندى أمام الجميع بمختلف محتوياته ولكن اختلاف الرؤى ليس في مكونات الوجود ... وإنما يكمن في فهم تفسير الوجود وإدراك هذه المكونات... فالثوابت هي الركائز التي يعتمد عليها الإنسان بصنعه قواعد ارتكاز ينطلق منها إلى حيث يريد... والمتغيرات هي العوامل التي يحاول الإنسان أن يستدخل فيها ... وبقدر تأثيرها عليه ... يحاول أن يؤثر فيها ... ويثبت لنفسه انه هو القادر على أن يفعل هذا أو ذاك.
  - " إن هذه النظرة وإن كانت تصلح للمعامل العلمية... أو للدارسات الفلسفية التي تؤخذ منها نظربات

الكيمياء وعلوم الرياضيات... إلا إنها تبدخل في تشكيل الفكر البشرى .. عندما يتعامل الإنسان مع حركة التاريخ... ومراحل التحول الحضاري... وحتى عند أولئك الندين يدرسون علوم المجتمع والإنسانيات وأيضا وهوالأهم في الفكر السياسي فى صورته التكتيكية أو الاستراتيجية وتمتد إلى التركيب السديموجرافي للمجتمعات وتتسلل إلى مكونات وخصائص الشعوب داخل الأمم والمجتمعات وتأخذ في بعض الأحيان - صيغة المدد اللوجستي.. في حال اعتبارها من الضرورات القصوى التي يمكن ان تنطلق منها الجماعة.. أو الشعب أو الأمة كلها ... من قاعدة معينة... إلى غاية منشودة يتحقق عندها الهدف الدنى تم تحديده من قبل ... وتم

الاستقرار او الاتفاق على النسق الذي يودي إلى تحقيق هذا الغرض.

- " من هنا جاءت هذه الرؤية العاجلة السريعة في إطلالة تأملية تحليلية .. داخل أبعاد الشخصية الصهيونية التي لا يختلف حولها اثنان... من حيث أنها تؤثر بصورة فعالة على مسار السياسة الامريكية نحو الشرق الأوسط وحول العالم ... كما انها أيضا تؤثر بعدة معايير مختلفة داخل معامل السياسة الأوربية... وبذلك تستطيع أن تنقل تأثيرها إلى الكثير من المخاور الحية الساخنة حول العالم ... عن طريق الذين يعملون بمؤثراتها...
- " حاولت جاهدا في هذا الكتاب ... إلقاء الضوء على بعض اهم وأخطر الجوانب التاريخية التي من نسيجها تتشكل ملامح الشخصية اليهودية.. في

صورة سريعة ومختصرة ... خاصية وأننا قد تناولنا قضية بروتوكولات حكماء صهيون في كتاب أخر يحمل نفس العنوان ... وحسبنا في كل هذا أن الله هو السميع العليم ... وعليه قصد السبيل.

#### لمهكيتك

 من واقسع مختلف الكتابات .. التسى دارت حسول المسضمون المحسوري السذى تسدور حولسه قسضية (بروتوكولات حكماء صهيون) المعروفة في بعض الترجمات باسم (الوصايا السرية).. تباينت العديد من الجوانب والنقاط على جانب كبير من الأهمية الفكرية.. وأيضا مدلولاتها في خطورتها إزاء المفهوم السياسي لهذا لمضمون ... ومن هنا جاءت الفكرة التي تستدعي بالضرورة ... أن نتعامل مع بعضها .. خاصة وأننا حتى الآن ويعد مرور نصف قرن من الزمان لا نفهم ... و ليست أمام أعيننا صورة واضحة - لمعنى ما يقال ..حل القيضية الفلسفية ... أو القضاء على ما يعرف بالنزاع العربي الإسرائيلي.

" فإذا كانت الأمة العربية ثابتة في موقفها ميدي الستاريخ .. والأرضى الفلسطينية يعسرفها جميع علماء التاريخ والجغرافيا وعلماء دراسة الحضارات البشرية .. يعرفونها بنفس المسمى .... هذا يعنى أن هناك الحلقة المفقودة بين ادعاءات إسرائيل ويين الواقع المشار إليه وهكذا تظهرتحت البؤرة الضوئية مشكلة من نوع أخرالا وهي ... ممن يتكون الشعب الإسرائيلي . وكيف يتمازج ويندمج في صورة ديموجرافية موحدة ... وأين كانت هذه الجماعات النتى يتكون منها .. وما هي القضية الحقيقية في مشكلة التواجد على الأرض العربية الفلسطينية ... هـل هـوالصراع الفكرى الديسني أم هـي فلسـفة سياسية بحتة ... أم هناك نزعة ذاتية تكمن داخل الروح الصهيونية ... لا يعرفها إلا أصحابها ... معهم

أولئك الذين يدرسه مبادئهم .. و بعملون على هذه القضية هنا وهناك.

 مما لاشكفيه أن كل ما أشرنا إليه كان تحت وفي نطاق المساحة التي كشفت عنها تلك البؤرة الضوئية .. ولنتوقف أولا أمام هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري .. عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدمي الكبيرفي تفسيره . رواية جاءت عن ابن مسسعود والأخسري عن ابن عياس رضي الله عن الجميع ... حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "بلغوا عنى وثو أية ... وحدثوا بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النبار".... ومسن هدا المنصون جساءت فكرة الارتحال إلى أعماق التاريخ لننظر بين صفحاته ونتأمل ما بين سطوره .. كيف كانت المسيرة التي

عاشستها الجماعات الصسهيونية ومساهسي نوعية الصراعات التي مبرت بها .. وما هي الأسباب التي جعلتها تعيش هكذا حتى هذه الساعة التي نعيشها الآن . وكيف تعاملت مع مختلف متغيرات الإنسان والإنسانية السياسية والثقافية والدينية عبر الأحقاب الطويلة التي سجلها التاريخ .. ثم التوقف أمام (قدر المستطاع) الرؤية الحقيقية التي يستفاد منها معرفة ما هي التوجهات الصحيحة في المسار الفكري عندهم.. ما هو الهدف الذي تنتهي عنده هذه المسيرة ... ما هي أبعاد تحقيق هذا الهدف .. ما هي نوعية التضحيات التي يقدمونها وما هي أنواع ووسائل الضغط على الآخرين من اجل الوصول إلى هنذا الهندف ... أمنا هن المساحة الحقيقية فكريا وسياسيا وجغرافيا ... التي يشتمل عليها هنذا

الهدف .. ما هو العمر الافتراضى لمرحلة اللاسلام واللاحرب فى فلسفتهم السياسية والاقتصادية... ما هو مضمون السلام الذى يتحدثون عنه إزاء الأمة العربية... ثم ما هى الأبعاد الحقيقية لقضية (شعب الله المختار) التى يرددونها فى جميع المحافل ويتمسكون بمفهومها العقائدى إزاء مختلف الفلسفات السياسية الأخرى حول العالم...

إن المساحة الفكرية المتى كشفت عبنها البؤرة الضوئية ... تتشابك وتردحم بداخلها .. وكانها خيوط العنكبوت .. كل تعريفات هذا الرعم من الإطروحات والتساؤلات السابقة ... وكلها من هذا المضمون المحورى الذى تدور حوله فلسخة الوصايا السرية (بروتوكولات حكماء صهيون) وهذا بعنى العولمة ... والحكومة الكونية الواحدة ... وغيرها من

متغيرات العمل السياسى العالمي الحالي ... تأتى على هامش الفكرة الأساسية التي ينطوى عليها المضمون المشار إليه وريما تقوم بدور العوامل المساعدة على تحقيق بعض الخطي على طريق الوصول إلى الهدف الأساسي في فلسفة هذا المضمون.

إن قضية معادات السامية . هي اهم وأبرز وأخطر القضايا التي تستعملها الجماعات الصهيونية في صورة ورقة رهان على موائد الملاعب السياسية حول العالم ... إلا أنها دائما وأبدأ ما تظل قضية غريبة ومبهمة ... بل ولا معنى لها في مضمون السياسة الدولية . ولكنها دائما ما تثير التساؤل حول ما تعنيه هذه القضية .. بمعنى ... من الذي يعادى السامية .. ومن هو صاحب هذه السامية ... ومن هو صاحب هذه السامية ... وما دور

السامية في حرمية التطور الحيضارى ... ومن المستفيد من معادات السامية ... وما هو المطلوب لمنع هذه المعاداة ... هذه القضية يشتغلون بها كثيرا إلا أنها قضية المتاهات الفكرية السياسية التي لا تنتهي أبدا ... إلى المضمون المفيد الذي يحقق الأمن والأمان والاستقرار سواء أصحاب القضية أو اللذين حولهم في محيط المجتمعات التي يتوحدون بها.

ويؤخذ من المضمون المحورى .. للوصايا السرية ان هؤلاء الصهاينة جعلوا انفسهم اصحاب الحق فى تسخير كل الإمكانيات الاقتصادية المنتشرة فى أرجاء العالم وأيضا كل الفعاليات السياسية التى يستطيعون التسلل إلى معملها وملفاتها الحرجة ذاتا لطبيعة الخاصة ... وأيضا جميع القوى العسكرية التى تساعدهم ظروف حكوماتها

ومجتمعاتهنا علسي التسأثير والتلاعب بقراراتها السياسية الحساسة وأيضا مختلف مناخات الفكر الثقافي والعقائدي .. من أجل نصرة قسضيتهم والدفاع عنها تحت ذات الشعار..وهو معاداة السامية ... وهكذا لا يتبقى للعالم أجمع إلا أن يعترف أمام هؤلاء هم وحدهم أوصياء على هذه السامية .. وكل ما عداها بعمل في خدمتهم وخدمتها ... ومن ينشق عن هذا النسق أو يعترض على هذا التوجه سوف يتحمل نتيجة هذا الشطط ويبدفع البثمن غاليا.

من كل ما سبق نستطيع أن نقول أن هذه القضية بما تحتوى منا لمتاهات الفكرية والسياسية ...هي اللعبة التي لا يستطيع أحد معرفة أبعادها الحقيقية . ولا يفهم مضمونها الحقيقي إن كان

سياسيا او عقائديا ... ولا يستطيع أن يحدد لها هدفا معينا تدرك حدوده وركائزه وتظل هكذا عبر مختلف القرون والأجيال والحضارات قضية الصراع الوهمي خلف السراب الفكري الذي يرتدي عباءة سياسية مستعددة الأطوال والمقاسات والألوان ... يستعملونها مثل الأسلحة العسكرية عندما تشاء ارادتهم وضد من يقع في هذه المصيدة وحسب أهوائهم .. دونما أن تنتهي يوما ما هذه القضية.

من هذا المنظور جاءت هذه الروية التى نستعرضها هنا ... وقد جعلنا صياغتها فى قسمين يتبعهما اللحق الوثائقى ... فأما القسم الأول نتناول فيه بصورة سريعة وفى عجالة جاءت على شكل عدة نقاط رئيسية أساسية نتبين فيها معا المراحل التى مرت بها الجماعات الصهيونية منذ اقدم مرحلة

توصلنا إليها في صفحات التاريخ وحتى المؤتمر الأول العالمي للصبهيونية العالمية ... وحاولنا قيدر المستطاع أن نشير من خلال هنده النقاط إلى الجوانب البتي في مجمعها تشكل العوامل البتي تشكلت منها خصائص هنده الجماعات من حيث الملامح الخاصة بالشخصية الصبهيونية ....اما القسم الثاني جعلناه في صورة بانوراما سربعة نسبتعرض من خلالها مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقنافية التي مرت بها هذه الجماعات حسب التسلسل التاريخي في سياق مرحلي ... وكان القصد من النانستجمع الخيوط التي تستكون مسنها الصسورة الكلسية لملامسح الشخصسية الصهيونية ... إلى المراحل التي ظهر فيها كتاب الدولة الإسرائيلية .. من تأليف الألماني اليهودي

(هرُدُرل) ... ونختم هذه الجولة بالملحق الوشائقى ... الذى جاء حسب المراجع التى استطعنا الوصول السيها مطابقة للأصل الندى يوجد فى النسخة الأصلية للكتاب (بروتوكولات حكماء صهيون).

### القسم الأول

الشخصية الههودية

٦- مضمون وأبعاد الصيهيونية

#### القسم الأول

#### ١- أبعاد الشخصية اليهودية

على الرغم من التحولات السريعة التي اتخذتها عملية الحياة السياسية حول العالم في هنه المرحلة من التحولات الحنضارية العالمية ... لما يطيراً على مفهوم الفليسفة الفكريية ... حيسب المضمون المحيوري الذي تندور حوله (بروتوكولات حكمناء صسهيونية)... او الوصسايا البسرية.. فسي كيفية التعامل مع شعوب العالم .وكيفية الإستيطان والتغلف وغييره ... كان يجب أن ناخذ بعين الاعتبار .. كيف نلقى الضوء على معالم المضمون التاريخي للشخصية اليهودية .. حتى نتوصل إلى معرفة من اين جاءت فكرة الصهيونية كمدلول للثقافة السياسية اليهودية

وصياغتها في قالب العولمة أو كما جاءت عندهم ( عولمة الصهيونية).

- لقد شهد شاهد من أهلها في هذا الإطار ... ولنقرأ معا الكلمات التي جاءت على لسان بعض مشاهير الفكر اليهودي حول العالم .. على سبيل المثال ما قاله " فرانس جوزيف شبول" في كتابه المثال ما قاله " فرانس جوزيف شبول" في كتابه الني يحمل عنوان (أسطورة إسرائيل) .. يقول : الايجوز للمرء ان يتحدث دون مبالاة عن أي دين أو اي عنصر أو أي طبقة ... ولا يجرؤ أن يوجه لليهود كلمة نقد واحدةا.
- ليس هذا فقط.. بل يمكننا أن نقرأ أيضا ... المقال
   الدى كتبه " ماكسيمان هاروين" في العدد
   الصادر بتاريخ ١٨ يونيه ١٩٠٤ من كجلة

المستقبل بمدينة برينى: (إن كل آمة معرضة للنقد لكن إذا ما تجرا شخص على ان يمشى اليهود وينتقدهم ... حينئد تتشابك أيدى اليهود حول هذا العيب توضحه وتلتمس المعاذير".

" ليس هذا فقط .. بل نقرا أيضا ما قاله المؤرخ الألماني " هنريش تريسيكا" أن اليهود يخلق من يهوديته اكثر من مشكلة سياسية دقيقة .. او يتحاشى اى نقد فمن يجرؤ على ذم اليهود". إن الذي يتناول المسألة اليهودية لن يسلم من افتراس وتمزيسق كلاب الحراسة اليهودية ، فاليهود معيصيومون من النقيد ... هنذا هيوقيانون اليهود فليس من الجائزتوجيه النقد إلى اليهود ... عن هذا محظور".

" هكيذا يتضيح للباحث في كيفية تكوين الشخصية اليهودية .. أهم واصعب السمات التي كانت هي المفتاح الأصلى للبلاء الذي صنعه اليهود لأنفسهم عبر القرون الماضية عندما نتتبع كيضية تحولهم من البداوة والبرعي والترحال المستمر حسب طبيعة هذه الحياة التي فرضت عليهم أيضا وهذا من أهم أهدافهم... العمل في التجارة والاقتراب من مصادر السيطرة على رؤوس الأموال... أيسنما يحبط بهم الترحال ... مما شجعهم في بداية الأمر ... ثم ساعدهم بعد ذلك بتكرار التجارب على استغلال النفوذ التجاري .. والسيطرة عسلي رؤوس الأمسوال مسن محاولية الاتصال بالأجهزة الحاكمية والتسلل داخيل أنظم تها ... في البلدان التي يتواجدون فيها،

ومما إلى التعجب والدهشة أن الفشل المتكرر لهذه المحاولات... عبر مئات السنين لم يعلمهم كيف يفكرون في العيش بصورة صحيحة بين شعوب العالم اجمع.

حما اشرنا سوف نستعرض هنا ... في عجالة سريعة النتائج التي توصيلت إليها هذه المحاولات .. من خلال بعض الأحداث التي يحتويها التاريخ اليهودي بصفة خاصة .. وأيضا جاءت في تواريخ الشعوب والأمم حول العالم .. حسب تسجيلها لوقائعها وأحداثها ... إذا أنها في مجملها تجتمع على النتيجة الحقيقية الفعلية ... لردود الأفعال التي كانت تواجههم تباعا ... إزاء مخططاتهم أينما كانوا في مختلف البقاء.

- ولنأخذ مثلا على سبيل العرض والمعرفة وليس الحصر:
- ۱- الجزء الهام والخطير مند تاريخهم في العنف البدموي. السنى جعلهم يتعرضون للعنف البدموي. التي انفجرت فيها الصدمات للمواجهة الشديدة التي انفجرت فيها الصدمات إلى حد المذابح على يد الأشوريين عام ٧٢١ ق. م
- ۲- شدة ضغوطهم من خلال إثارة الفتن والقلاقل التي جلبت عليهم غنضب البابليين وثاروا عليهم حتى نجحوا في طردهم نهائيا من بلادهم عام ۹۹۷ ق٠م.
- -- التسلل المستمر من الأراضى الفلسطينية ... التى كانت تعانى ويلات الاحتلال من الفرس ... وذهابهم إلى بلاد الاغريق لمحاولة إيجاد منافذ

للسلطة والسيطرة بما يوافق أهدافهم ما آشار عليهم غضب الإغريق في هذه الآونة عام ٢٤٩ ق٠٥ عليهم غضب الإغريق في هذه الآونة عام ٢٤٩ ق٠٥ عودتهم مرة أخرى إلى الأراضي البابلية وقد نجحوا في هذا لكنهم لم يحفظوا شيئا من دروس التاريخ القديم وعادوا إلى نفس المساعي ونفس الأساليب سعيا وراء نفس الأهداف حتى أن البابليين ثاروا عليهم مرة أخرى ونجحوا أيضا قي طردهم عام ٨٦ ق٠٥.

٥- ساعدتهم الظروف السياسية والتجارية - هذه المرة ... على التسلل والتواجد بين أحضان الإمبراطورية الرومانية ... ويبدو ان هذه الظروف طوعتهم عند وجود الفرصة لأنتمام عملية النيل من البلاد الإمبراطورة وفرض نفوذهم داخل اجهزة النظام الحاكم فانقلب عليه " اوجستين

قيصر وهو الإمبراطور المعروف باسم (أوغسطسين او أغسطس) وقد ثاروا عليه ولاحقهم بثورته وغضبه حتى طردهم من روما وجميع المناطق التابعة لنفوذه وسلطانه عام ٦٩ ق ممر.

7- دأبت هذه الجماعات اليهودية منذ الانتهاء عهد النبي سليمان ... بجانب اشتغالهم بالرعى والبزراعة والبتجارة واشتغلاهم بصناعة أدوات البزراعة وبيعها للكنعانيين... أن يفكروا فيما يسمى صاحب الملك الداودي - وهو الشخص البذي تتوافر فيه مقومات القيادة والزعامة والتعاون مع مقومات أهدافهم. والاقتناع بكل ما يريدون منه حتى وإن كان هذا الشخص لا ينتمى إلى الأصل اليهودي وهذا ما جعلهم عبر

التاريخ .. يصطدمون مع قادة هذه البلاد والبقاع التي يتواجدون فيها كما يصطدمون أيضا مع التيارات الثقافية وأهل الفكرومن ينشأ السبب الندى جعلهم فسى عصرازدها الإمبراطورية الرومانية يتعرضون لصدور القانون الروماني ... الندى يحرم عليهم استثمار أموالهم في التجارة داخيل أرجياء الإمبراطورية ... ثم طردهم من جميع الممالك التي تخضع لسلطان الإمبراطور الروماني.

، ٧- مسرة أخسرى ... وكأنما القضية تنطبق عليها نفس المثل القائل (لا حياة لمن تنادى) فتتكرر المأساة .. ويتعرضون لصدور قرارات مؤتمر لارتون الثالث عام ١١٧٩ م ... ثم ظهور قرارات أخرى مكملة للأولى وجاءت في توصيات مؤتمر لارتون

الرابع عام ١٢١٥ م...وكل هذه القرارات تأخذ صفة وصلاحية القانون واجب النضاد ...وقد فرض عليهم أشياء كثيرة مثلما حدث من قبل. ٨- في مدريد ... ويعد أن استقربهم المقام ... ونشطت حربكتهم في الميبدان المعرفي والميدان الاقتىصادي والتجاري .. كانىت توسىعاتهم فىي صورة محاولات متتابعة داخل مسارات العمل السياسي والنظام الحساكم...كانيت الثيورة العارمية التني أشيعلت نيرانهنا ضيدهم وانتهت بطردهم من أسبانيا والبرتغال عام١٥٥٢ م.

٩- فى خضم حالة سيئة جدا من الضياع ... لم
يكن أمامهم بصورة اضطرارية إلا أن يهاجرورا إلى
لندن هريا من الياس الشديد الذى أصابهم بعد
تعرضهم لمواجهة عدم استعداد فرنسا لتنفذ

تعهداتها معهم ... وانسحابها من موقف تلبية مطالبهم بسبب المرحلة الخطيرة التي انتهت بهزيمة نابليون عام ١٨١٥ م.

السبعين).. كانت بكل المعايير كارثة على رؤوس السبعين).. كانت بكل المعايير كارثة على رؤوس السبعين).. كانت بكل المعايير كارثة على رؤوس اليهود المذين اضطروا على الهجرة ومغادرة هذه البقاع والكثير من أواسط أوربا.

۱۱-كارشة أخرى من نوع مختلف كان اليهود قد تعرضوا لها في عام ۱۸۸۱م بسبب قيام مجموعات انصار الصهيونية العالمية باغتيال (إسكندر المثائي) قيصر روسيها مما أثار شورة الغضب واضطرتهم للهرب من مواجهة مأساة العقاب.

۱۲-أيضا في روسيا ولكن بعد ثلاثة عقود ونصف من النزمان ... بقوم اليهود مرة أخرى بنفس اساليب الخيانة ... باغتيال القيصسر الروسي (نيقولا الخيانة ... باغتيال القيصسر الروسي (نيقولا الثاني) وذلك في عام ۱۹۱۷ م وذلك قبيل قيام الثورة البلشفية بعدة شهور.

التجمع على أرض فلسطين حيتى توصلوا إلى النجاح الذي تحقق لهم .. بالمحاولة الأنهيرة التي النجاح الذي تحقق لهم .. بالمحاولة الأنهيرة التي قاموا بها عام ١٩٤٨ م... كانت هذه هي البداية التي يبدأ منها العمل على تنفيذ المخطط الذي يهدف على السيطرة على العالم وإقامة مملكة صهيونية تنفيذا ليفس الهدف القديم الذي يتبناه جماعات الملك الداودي و أنصار الصهيونية

- 11- أخيرا ما يحدث الآن في واقع الطبيعة على الأراضي الفلسطينية والمنجاح الدى استطاع الميهود تحقيقه في إقام العالم أن جميع عمليات النضال الوطني الفلسطيني ... هي عمليات النضال الوطني الفلسطيني ... هي عمليات إرهابية يجب تصفيتها ... وهذا هو ما يحدث الآن .... فبراير ٣٠٠٣م.
- الاختصارات الموضوعية والتاريخية التى بفهم منها الاختصارات الموضوعية والتاريخية التى بفهم منها شكل الإطار العام الذى تتكون بداخله أبعاد وملامح الشخصية اليهودية... على الرغم من ان هذا المنحى وحده يحتاج على عدة دراسات تتناوله من مختلف زواياه .... ولكننى كما أشرت في البداية أعود إلى المحور الأصلى الذى تدور حوله قضية الوصايا السرية (بروتوكولات حكماء صهيون) في محاولة فهم

الطرف الآخر في عملية السلام التي كان يجب ان تكون بيد إسرائيل وجيرانها في المنطقة العربية.

مضمون وأبعاد الشخصية الصهيونية " وجدت أننا من الضروري .. أن نقرأ أولا هذه الكلمات ... عمسلا بسالقول المسأثور وشسهد شساهد مسن أهسلها) لنستطلع جوانب الروية التي سوف نستعرضها .. وجاءت الكلمات على لسان "أشير جونزيرج" الدى اشتهرفي عالم الصحافة العالمية باسم (أحدا ما قام) من خلال المقال الذي كتبه تحت عنوان (حقيقة عن فلسطين)١٨١٩م يقول فسيها . ( ماذا يفعل إخواننا المهاجرون اليهود في فلسطين ... ١٤ لقد كانوا عبيدا فى بلاد الدياسبورا وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية لا رادع لها .. ولقد ولد هذا التحول المفاجئ في

نفوسهم ميلا بالاستبداد كما تكون الحالة عندما يصبح العبد سيدا أهم يعاملون العرب بروح العداء والشراسة وينه بون حقوقهم بصورة معوجة وغير معقولة .. ثم يوجه ون لهم الإهانات دون أى مبرر كاف ... ويتفاخرون بتلك الأفعال فوق كل ذلك وليس هناك بيننا من يقف في وجه هذا الاتجاه الخسيس والخطير في ان واحد.

من المؤكد أننا لسنا بحاجة إلى شرح ملامح الشخصية اليهودية على ضوء الشهادة السابقة وقد سجلها أحد كبار رجال الفكر الصهيوني وهم يعتبرونه الأب السروحي لسناك الصهيوني الاخير.."إيرمان"... ونكتفي بالتحول إلى "موشي الاخير.."إيرمان"... ونكتفي بالتحول إلى "موشي أسس الفلسفة الصهيونية ويعتبر من خلال هذا

الرجل ان اليهود الأشكنازيم هم واضعى أسس الفكر والحركة الصهيونية.

" لقد قال " هرتزل" في هذا الاتجاه واصفا الصهيونية بأنها" فكسرة استعمارية والدولة الصهيونية هي الامتداد الصحيح الطبيعي للإمبريالية الغربية المتي السبها البريح الاقتصادي وتحقيق النفوذ السياسي وصرف الانتباه عن مشاكل الوطن اليهودي بشن الحرب على الغير والفكر الصهيوني في هذا الاتجاه له سمات محددة على النحو التالي:

أ-أنه استعمار استيطانى سكانى تسللى (أو بالحرب).

ب- انه استعمار عميل يبحث عن أصحاب النفوذ ...
والقوى العظمى ليساومهم على مبدا المساعدة فى كل
شيء ... مقابل كل شيء،

ج-أنه جيب استيطانى منعزل عن المحيط الإنسانى المحضارى الذى يحيط به ويتكون من خلال المستوطنين الأوربيين ... أما النوع الاندمناجي منه فهم أولئك الذين يندمجون مع السكان الأصطليين في الأوطان التي يعيشون فيها.

د- أنه استعمار إحلالي يقوم بالمحاولات الدوؤب المتتابعة لطرد السكان الأصليين وإحلال عناصر جديدة بدلا منهم ويسميهم العناصر القديهة.

م- انه استعمار لا يحب التمبتع بالاستقلالية - متى تكون لديه دائما ... أما السند القوى الذى يتولى حمايته ومساعدته.. او يتلقى بدلا منه تبعات الغضب وثورته من الآخرين.

و-أنه استعمار استيطاني توسعي - خصوصا- وان من اهـم المعـتقدات الثابـتة عـند اصـاب هـذا الفكـر...أن

(الأراضى الموعودة هي التي تمتد من نهر النيل إلى الفرات وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان)

" يمكننا ان نستخلص من كل ما سبق... أن مدرسة الفلسفة الصهيونية في مضمونها الفكري تتخذ نفس الإطار العام لمفهوم تكوين الدولة الإسرائيلية - من حيث كيفية المزج بين جميع التيارات الفكرية - في نسيج صهيوني واحد.. تتحقق معه الوحدة الكلية بين النزعة العمالية الاشتراكية - او النزعة العامة الرأسمالية مع الراديكالية التي تقبل المراجعة ... ســواء كانــت مــن الناحــية العملسية ... سياســية أو دينية.. او اللادينية.. ويتم توزيع الأدوار بين كل هذه الفلسفات - في تنظيم المجتمع داخليا وخارجيا في جمسيع الاتجاهسات وتكسسوها جمسيعا الصسهيونية السياسية التي هي رأس الحرية الأساسية في خوض

معترك الوعود والرغبات والمطالب والتأييد والأهداف المنشودة على مائدة السياسة الخارجية... وتفاعلها مع كل الظروف والمناحات الثقافية على ارض الواقع لدراسة كيفية بلوغ الهدف.

" ظلت كلمة الصهيونية بلا تعريف عبر جميع القرون التي تلت عصر الدولة السيلمانية.. وبعدها المملكة الكنعانية وكان اول من أشسار إلى أنها تصلح للاستخدام كتعبير أوتعريف للفكر الجديب هو " موشى هسى" ومعه الحاخام يهودا القلعى وانضم إليهم كاليشرواستمرالأمرهكذا حتى جاء هرتزل وحسول الفكرة لحركة عالمسية ونسادى بتأسسيس (المنظمة الصهيونية العامية) دونما ان يتطرق أحد من هؤلاء في وضع التعريف لمعنى الكلمة بينما يأتي الكاتب النمساوي "ناشان برنبايوم" ليقول ان هنده

الكلمة آخنت من كلمة صهيونية ومعناه الاتجاه الجديد

## القسم الثاني بانوراما التغلغل الصهيوني حول العالم

## بانوراما التغلغل الصهيوني حول العالم

■ سوف نستعرض هنا في مجموعة نقاط متتابعة من هنا وهناك ... كيفية التسلل اليهودي او (التغلغل الصهيوني) في بقاع العالم ... حول الكرة الأرضية.. والمحاولات المتابعة لتدخلها في مختلف أنواع الأجهزة والأنظمة والمدارس الفلسفية .. الدينية.. والسياسية والاقتصادية على سبيل الاستشهاد وتأكيد المعنى على ما سبق عرضه فيما أوردنا في القسيم الأول من هذا الكتاب وما نتعرض له في كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) لمحاولة تجميع بعض أجزاء الصورة الرئيسية التي تتواجد عليها وتتفاعل من خلالها الصهيونية .. مع الشعوب والحكومات .. اقتصاديا واجتماعيا بالدرجة الأولى..

- أحيانا دينيا عند الضرورة على النحو التالى في هذه النقاط.
- " ربما يمكننا ان نقول... أن " إيفان الثالث "قيصر روسيا هـ و اول القياصرة الذين ثبتوا الدعامات الأولى في موسكو... وما حولها لتأسيس دولة روسيا في عام ١٤٦٣ م.
- إلا ان القيصر بوريس جودانوف.. كانت له البصمة الاولى والكبرى.. في اتساع المساحة ورقعة الأراضي الروسية وتغيير معالم الحياة الاجتماعية فيها من عام ١٥٩٩م
- يتوالى بعد ذلك عدد من القياصرة ثم يأتى بعدهم ذلك الشاب الجرىء بمقاليد الحكم فى ريعان شبابه عام ١٦٩٠م وهو القيصر بطرس الأول

الدى يعتبره التاريخ المؤسس الحقيقى للدولة الروسية العلمية الصناعية الحديثة.

- مثلما عرفت جماعات التبشير المسيحية طريقها الى هذه البلاد ... تسللت معها جماعات الملك السداودي ..واحياء الصهيونية العالمية ..ويدات تتوغل داخل رجال الكنيسة المسيحية وعبر الدواويان والأجهزة الحكومية وأيضا بين رجال الإقطاعيات الزراعية .. ورجال التجارة والمال حتى دبت الفتنة بين القيصر الروسي بطرس الأول وبين اخلص رجائه من الحرس الإمبراطوري .. الأمر الذي دفع به إلى إعدام كتيبة بأكملها.
  - لم تتوقف المسالة عند هذا الحد .. بل امتدت إلى حيث خلقت فتنة من نوع آخر بين القيصر بطرس الاول وبين الاميرالكسيس وهو ابنه ونجحت في

دفع القيصر الى عزل ابنه ثم حبسه فى السجن.. ثم إصدار الأمر بتعذيبه حتى مات داخل جدران السجن .. اندفع بعدها بطرس الاول فى ثورة عارمة وقام بإلغاء البطر كية فى موسكو... أعلن نفسه رئيسا للكنيسة وهو هذا الأجراء .. كان يطبق القاعدة التى انتشرت فى أوربا.. تحت شعار ما يعرف باسم (الحق الإلهى المقدس للملك).. الى أن توفى عام ١٧٢٥ م.

■ بدأت عمليات غزو الاراضي الجديدة المعروفة باسم امريكا عن طريق مختلف رحلات المغامرين وهواة الاستكشاف الجغرافي منذ عام ١٤٧٩م وبدأت تنتظم من خلالها حياة بعض الجماعات .. التي تتمكن من تحقيق الاستيطان والاستقرار على الاراضي الامريكية حتى عام ١٥١٧م.

- ظهرت حركة الإصلاح الدينى فى اوريا باسم
   ( البروتستانية ) وهى الحركة التى حظيت بالديوع
   والاشتهار أكثر من الحركة التى سبقتها تلك
   التى كانت بدايات ظهورها فى هولندا باسم حركة
   ( كالفن ) ١٥٠٢م.
- داخل عملية الصراع التي دارت بين أنصار الحركة القديمة والحركة الحديثة .. كانت هناك حركة أخرى تشكلت من جماعات تطلق على نفسها اسم (المتطهرون).
- فى ظل هذه الانقسامات الدينية نجحت جماعات الملك الداودى وأنصار الصهيونية العالمية فى توسعة أمام الشقاق بينا لجميع وأشعل فتيل الصراعات بينها ..حتى تحولت إلى نزاعات سياسية ثم إلى الحرب.

- " نجحت أيضا هذه الجماعات اليهودية .. في نقل كل ذلك إلى الأراضي الجديدة أو (الأراضي الامريكية) وبدأت تنتعش وتخلق لنفسها المحاور الاجتماعية الخاصة بها .: ثم بدأت في نشر مذهب كالفن وأتباعه مع المذهب البروتستانتي بين الكاثوليك المسيحيين.. الذين سبقوهم إلى الاستيطان في هذه الاراضى وتسببت مرة اخرى في انشقاق مجموعة على غيرها من المجموعات لتنفرد بفلسفة خاصة بها وأطلقت على نفسها اسم (الأباء اليسوعيين) وبدا الصراع من جديد بين جميع التيارات ...وتكونت الطوائف التي تلعب بالفكر السياسي تارة ويالفكر الديني تارة أخرى منذ عام ١٦٢٠ وحتى عام ١٦٤٨ م.
- " كانت الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ عام ١٥٣٥ م تتولى الدفاع عن المسيحية الكاثوليكية في ارجاء

العالم وحستى عام ١٧٧٤ م...وقسد ظهرت الدولية الروسية على الساحة الدولية .وإعلنت أنها تتبنى حماية المسيحية الأرثوذكسية لكن ذلك جاء فيها الكثير من التنافس مع الوجود الفرنسسى على المستوى الدولي إلا أن هذا الصراع كان يدور بينهما.. على أراضي تخضع لسلطان الدولة الثمانية وتدخل ضمن ممتلكتها.

المسورة مستفرجة ... لا نصيب لها في هذه الأحداث وأدركت الحكومة للبريطانية ان وجود أي صورة من صور الحماية تتولاها بريطانيا على هذه الأراضي .. يساعدها على خلق منطقة نفوذ .. ونقطة ارتكاز تعتمد عليها في تشكيل أحداث المنطقة حيث أن مثل هذه الاقليات المتي تستفيد من الحماية ... تقوم بدورها على

حماية مصالح الطرف الأخرعلى نفس الارض ... ثم في إبعاد الخريطة على المناطق الجغرافية المجاورة ويمكن امتداد النفوذ إليها ... خاصة وانهم بسبيل ضرب مشروع محمد على حول إنشاء الدولة الكبرى التي كان يحلم بها ... وكل الأطراف الأوربية تقف ضده في هذه الأونة مع عذم و-جود رغبة مشتركة بين بريطانيا وفرنسا لعدم استبدال محمد على بغيره أو بدونة تركيا بصورة منفصلة .... نحماية طريق الهند الشرقية والسيطرة عليه ...و بدأت جماعات الملك الداودي وأنصار الصهيونية تبحث عن البدائل فيما بين فرنسا ويريطانيا سعيا للحصول على امتيازات الحماية.

" نجحت هده الجماعات في الضيغط على فرنسا ... لإجبارها على الاعتراف وبدياناتهم داخل

الاراضى الفرنسية والبداية تعود على غام ١٦٤٩ م.. عسندما تشسكلت الحسركة الستى يستولى زعامستها " كرومويل" بهدف نقل أبناء إسرائيل وبناتهم إلى أراضبى إبراهيم وإسحاق ويعقوب حتى يتوطد لهم لذرية شعبهم ميراث الآباء والأجداد وتصبح إرثا دائما لهم ... وعندما يتسنى تنفيذ هذا المشروع بكامل الرؤى التي كانت تحتويه... ونجحت المساعي نفسها حتى أقرت فرنسا مشروعا يحمل نفس المعانى يصورة سياسية يتضمن خلق " كومنولث يهودي في فلسطين" ويتعهد اليهود بالمقابل ببث الفوضي وإثارة الضتن وإحلال الازمات في المناطق التي تريد فرنسا السيطرة عليها ويتسنى لها بسط نفوذها بهذه الكيفسية ...إلا أن الأحسلام والوعسود الفرنسسية لم

- تتحقق مع مرور الزمن حتى انتهت تماما مع هزيمة نابليون عام ١٨١٥م.
- نتتبع على الارضى الفرنسية ما قامت به جماعات الملك الداودى ... وانصار الصهيونية .. من النجاحات المتتابعة في التسلل داخل كيان المجتمع الفرنسي رغم انهم في جميع هذه التصرفات في مختلف البيقاع يخلقون لأنفسهم (المجتمع المنعزل المعنير) .....
- " نجحت هذه الجماعات في تأسيس مجموعة ثورية تعرف باسم ( اليعاقبة ) عملت على تصدير افكارها داخل المجتمع حتى بلغت بها دواوين البلاط الملكي مما دفع لويس الرابع عشر ... أن يطلق على نفسه لقب ( الملك المشمس ) منذ عام ١٦٤٣م ثم أصبح يعرف بعد ذلك باسم ( الملك القدسي أو القديس)

وهذا التحول يستن على قاعدة الحق الالهى المقدس للملك.

- أوقعت هذه الجماعات الفتنة بين الملك لويس وبين جيرانه من الدول وظلت تضغط بكل الظروف التي تساعد على إشعالها .. إلى أن بلغت حد انفجار الحروب... التي ظل الملك لويس يقودها من مكان إلى مكان إلى أن ظهرت جماعة اخرى عرفت باسم (الجيرونديون) ثارت عليها جماعة اليعاقبة وقامت بتصفيتها وقتل جميع زعمائها مما اوقع الملك لويس بين قوسين ... وقام الشعب بخلعه عن العرش ثم تمت محاكمته بعد ذلك والتي انتهت باعدامه عام ١٧١٥م....
- كانت في القرون الماضية قد برزت فيما عرف انذاك
   بالعالم الحديث ( فيما بين القرنين السادس عشر

والسابع عشر) وهي ظاهرة نشأة الدولة الحديثة في صورتها المختلفة .. عن انظمة الدولة القائمة منذ ما يعرف برزمن العصور الوسطى ١٠٠ السابق عبلي هذا الزمان... ويدا واضحا حينها أن كل دولة تختلف في نشأتها عن الاخرى.. حيث أن بعض الدول كانت وليدة الصدفة في الظروف السياسية والاقتصادية ... بينما كانت غيرها وليدة ظروف تشكيل الحدود الجغرافية الطبيعية إلا انها جميعا كانت تجمعها وحدة فكرية ثابتة ... هي أن كل دولة راحت تعمل على تقوية إدارتها الداخلية ومحاولة بسط نفوذها في ملعب السياسة الدولية ومن هنا تظهر هذه الدول فلسفات تتحدث عن الثروة القومية منم ناحية ...وقوة رأس المال من ناحية اخبري..أيضا ظهرت خلالها فلسفات اخرى تتحدث عن مفهوم جديد وهو الاقتصاد السياسي ومن بينها تلك النظرية التي تقول (أن أغنى الدول هي التي تستطيع حماية مواطنيها وتعبئة جيوشها وتعتبر أقواها بأسا وهي التي تستطيع حكم سائر دول العالم).

" أن نجاح التغلغل التي تقوم به جماعات الملك الداودي وأنصار الصهيونية العالمية عن طريق الطوائف الشعبية المغلوبة في بلادها داخل فرنسا وأسبانيا وهولندا والبرتغال وبريطانيا حتى اولئك المغامسرون الذيسن بهسرتهم الأحسلام بالذهساب إلى الأراضي الجديدة واستعمار الارض المتي عرفت باسم (امسريكا) ... ساعدتهم الظسروف على خلق قاعدة فكرية اقتصادية قوامها الأفراد والجماعات تتضمن (إذا استطعت أن تصدر إلى جارك أكثر مما يصدر اليك فإنه سوف يكون من خلال ذلك مدينا لك

بقدر من المال ... وسوف يضطر في هذه الحالة أن يرسل إليك بعض الذهب الذي يملكه لسداد هذه الديون وعلى هذا الأساس يكون الربح في جانبك والخسارة (دائما في جانبه) فاجتهد أن لا تجعل جارك يتحد مع الآخرين ولا ينضم إلى كتلة كبيرة.)

استفادت جماعات الملك الداودي وأنصار الصهيونية. من التغيرات التي طرأت على الكنيسة ... بعد انتهاء زمن شارل الخامس في بريطانيا واجتهد أفراد هذه الجماعات أبان عدم استطاعتهم الوصول إلى قاعدة السلطة محاولين الوصول بطريقة أخرى إلى مقاليد الأمور من الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية مما ساعدهم على تدعيم حركات الفساد التي طرأت على الكنيسة وأعلنت الانشقاق الذي اتسعت هويته

... بين البابا والأساقفة ثم من داخل الكنيسة بين كل من الأساقفة والقساوسة حتى انفجرت الهوة بين الجميع وبين قداسة المهمة الدينية البتى يتحملون أعباء مسئوليتها ثم الانفصال الحادث بين كل هذا وبين سلطة الحكم ... ثم على ارضية الواقع الاجتماعي بن أوساط المدينة زانتقلت هذه الحركة من ألمانيا إلى بريطانيا.

استغلت هذه الجماعات النزاع القائم بين الامبراطور الالمائى وبين البابا في روما وهي قضية ذات جذور قديمة وقاموا بمساعدة مجموعة من الأمراء الصغار ... الذين عرف عنهم التمرد والمشاغبة مع القساوسة والمطاردة الغاضبون على احوال الكنيسة من ناحية وبين نظام الحكم من ناحية أخرى وساعدتهم في هذا مجموعات من المواطنين الطيبين .. الذين يبحثون

عن كيفية إستعادة هيبة الكنيسة وقد تم التعاون بن كل هؤلاء مستفيدون في ذلك من فن الطباعة الذي ظهر في هذه الآونة ونجحت في طباعة الكتاب المقدس .. الذي كانت الكنيسة تحرم طبعه او بيعه بصفة تجارية.

أن التعامل كما أشرنا مع فن الطباعة ساعد على انتشار الكتاب المقدس بصورة سريعة وواسعة وأصبح بين أيدى أواسط الناس في كل المجتمعات لنذا ساعدت هذه الجماعات الصهيونية على زيادة أتساع الخسلاف الفكسري بسين المواطستين ضسد الرهسيان والقساوسة وجاء المصادفة أن يواكب ظهور كتاب (مدح الحمامة) الذي قام بتأثيفه توماس مور .. وهو يهاجم ويكشف عيوب الكنيسة ويصب غضبه و وانتقاداته ضد القائمين عليها ... كان هذا مع ذاك

سببا فوريا ساعد على انتشار هنذا الكتاب الندي احدث الصدى القوى بما يحتويه. وساهم في دعم يرنو إليه الباحثون عن الملك الداودي ... وكانت هنده هني منزحلة البيداية لظهنورمنا يعترف باستم ( حركة الإصلاح الديني) التي صنعتها الصدفة البحتة إذا أن "مارتن لوثر" لم يفكر في إنشاء حركة او تكوين مذهب فكرى له طبيعة خاصة .. لكنه كان يعنى إعادة الكنيسة إلى دورها المقدس الطبيعي ... وإنقاذها من انحرافات بعض الرهبان أمثال " يوهان تترل" إلا أن حالة الغضب التي سيطرت عليه وهو الأستاذ المفكروالمفسرالديني ... ساعدت جماعات أنصار الصهيونية في الاجتهاد لإشعال النارفي ما تبقى من هشيم العلاقات بين مارتن لوثر وبين بابا الكنيسة مما دفع برجال السلطة البابوية إلى عزل مارتن لوثر عن الكنيسة.

" ثارت مجموعات كثيرة من المسيحيين على هدا الأجراء احتشندوا حول مارتن لوشرفى مواجهة البابا...وقاموا بتشكيل حملة غاضبة تولى زعامتها الألماني (الريش فون هنن) وأعلنوا حمايتهم لهذا المصطلح والوقوف بجانبها ضد الكنيسة وضد سلطات الحكومة .. إلا أن المجتمع الديني آنداك.. الذي اجتهد في عقده الملك" شارل الخامس" ١٥٢٠ اصدرقرارا اعلن فيه ... لأن هذا الرجل خارج على الله والناس" وهكذا كان يمكن إعدامه بالحرق لكنهم احتجزوه رهن الحبس .. بينما تولى أنصاره ترجمة الكتاب المقسدس إلى اللغة الألمانية وهم يسبعون

جاهدین بنشره بین عامیة الیناس عیلی أن توفی زعیمهم مارتن لوثر عام ۱۵۶۱ م.

- بدأت مرحلة جديدة في اوربا الغربية .. اطلق عليها (عصر الفوضى السياسية والدينية) سيطرت على أوربا بأكمسلها ... وأشبعلت فيها نبيران الحبروب الداخلية حول ما يعرف (بتجميد العقائد الدينية) التي لا علاقة لها بالإنجيل .. وكانت هذه المرحلة مرتعا خصبا لجماعات الملك الداودي الذين نجحوا في إثارة الجماعة الجديدة التي تحمل اسم (عقيدة البروتستانت ضد الكنيسة الكاثوليكية) وضد اتباع المصلح الهولسندي (كسالفن) أيضا ضد مبادئ زونجلين وكان من بين نتائج هذه الكوارث المذبحة المعروفة باسم (مذبحة سانت بارتليمور) وكانت من تدبير (دون أليا) الذي أرسل على الملك فليب أبن

- الملك شارل إلى هولندا وتولى قتل جميع زعماء البروتستانت في هذه البلاد.
- " انتهت الكوارث التى توالت بعد ذلك ... بتوقيع اتفاقية (الماجنا كارتا) بين مجموعة من النبلاء ومعهم مجموعة من قادة الثورة الشعبية يؤيدونهم في هذا الاتفاق مع الملك فيليب لتنظيم العلاقة بين الملك و الكنيسة والرعية.
- يتصادف في هذه المرحلة ... أن يتوصل الرعايا الأمريكيون على الاراضى الامريكية إلى مثل هذا الاتفاق لإخماد نيران الفتنة التى اشتعلت ايضا عندهم حول مفاهيم تتشابه مع تلك التى في اوربا كثيرا ... ورغم بعد المسافة الذي يبلغ ثلاثة الاف ميل بينهما إلا أن هذا يحدث بالفعل وكان يتطابق معه عام ١٧٧٦م.

" كانت المساعى القديمة التي بذلتها جماعات الملك الداودي وأنصار الصهيونية الدؤوب قد نجحت في · الإطاحة عن كثب بعرش الملك هنري الثامن منذ توليه العرش البريطاني في ١٥٠٩ م.... واستغلت فرصية عبدم اهتمامه بالقضيايا الدينية ودفعت به بالانقلاب عبلى البابافي روما مما جعله يعلن انفصال الكنيسة البريطانية عن سلطة البابا .... وأعلى أن هذه الكنيسية يحكمها حياكم دنيوي .... ومن هنا يصبح هذا الحاكم الاب الروحي للرعية.... پنتهی زمن هنری الثامن وغیره من الملوك حتی عام ١٦٠٣م ويتوني العرش لبريطاني الملك جميس الأول وتبتدى من جديد الشخصية المقدسة في حيثيات قضية الذي يستحق ميراث الملك الداودي ولكن الديانة المسيحية في صورة خلفاء المسيح... التي لا

تحتوى على مثل هذا المضمون ... كما انها (اى المسيحية) ليس فيها هذا الفكر ولا هذه الحرؤوس المنهبية ... ويعلن جميس الأول حقه الألهى المقدس ... في قضاء نظام الحكم في مملكته ... وكحل الأراضي التابعة لها حول العالم دونما اى مراعاة لحساب رغبات الرعايا وأفكارهم ... وأصبح يقال على هذا الملك انه الخليفة المقدس ... الذي يستحق الطاعة العمياء مكن الجماهير.

• نجحت ايضا هذه الجماعات في نشر نفس الأسلوب في مختلف البقاع الأوريسية لمحاولة نزع سلطات الكنيسة والسلطة الدينية .. ومنعها من التدخل في العمل السياسي .. ومحاصرة الباباوات والمطارنة والكراولة وحتى القساوسة في أحياء الكنيسة فقط وهكذا كان الحال مع الملك شارل الأول الذي تولى

الحكم في بريطانيا عام ١٦٣٥م وتنجح بعد ذلك نفس الجماعات في إدخال المذهب البروتستانتي في العرش البريطاني بعد وفاة شارل الثاني وقد تولي عرش البلاد في هذه الفترة .ولي العهد وهو ابنه .. الملك جميس البثاني وكيان يعتنق المذهب الكاثوليكي... ولم يتمكن من اكتساب حب الرعية... ودارت حوله الدسنائس في مختلف الاتجاهات .. حتى نجحت في استدهاء وليم الثالث (رئيس الدولة الهولندية) وذلك للاستعانة به في إنقاذ إنجلترا من اندلاع حرب أهلية جديدة وتحديد دور صهره الذي يحكم العرش البريطاني وضبط نوعية العلاقة بين الكنيسية والملك والرعبية ويبتم مسن خيلال هيذه الفوضى إعلان وليم الثالث الرئيس الهولندي ملكا

- على إنجلترا ١٦٨٩م حتى تنتهى لعبة الحق الألهى المقدس للملك.
- " تبدأ من جديد لعبة الصراع بين الكائوليك
  والبروتستانت تلك اللعبة التي ادخلت إنجلترا في
  حروب ضروس مع فرنسا ... المتي كان يحكمها
  انذاك لويس الرابع عشر وتستمر حتى ١٧٢٠ م مما
  تسبب في الكثيرمن الارهاق والخسائر إلى أن توفي
  وليم الثالث في نفس العام.
- العشرات والعشرات بل المئات من الصوريمكن تناولها في هذا الإطار .. وأن كنا استطردنا طويلا بعض الشيء .... إلا أن الأمر من واقع صفحات التاريخ يفرض نفسه ... ليقول .... أن جماعات الملك المداودي وأنصار الصهيونية لا يبحثون عن المكان المذي يمارسون فيه السلطة بأنفسهم بل يبحثون عن

القدر المناسب الى يستطيعون فيه ممارسة هذه السلطة من خلال التواجد والتسلل عبر الأخرين وتخدمهم في هذا تلك النجاحات المتتابعة التي يتمكنون من تحقيقها من مكان لأخر . ومن عهد إلى أخروذلك لحماية مصالحهم التجارية والاقتصادية بالدرجة الأولى ثم السياسية.. مثلما حدث في مختلف المدارس الفكرية والتيارات الدينية في اوريا ... وهي التي اشعلت الحرب العظمي المعروفة باسم حرب الثلاثين بين عامي ١٦١٨ - ١٦٤٨م تلك الحرب التي لم تترك شعبا ولا قرية ولا بيتا إلا وقد أحرقته نيرانها... حول العديد من الأسباب السياسية وطموحات الأباطرة وكل من يحاول بسط نفوذه على الأخرين .. او يسبب المجاعات التي تعاني منها الشعوب في بعض البقاع ... أو الصراع العلني أحيانا والخفى أحيان أخرى ... بين باباوات الكنائس والملوك والأمراء والأباطرة .... أو ضد الشعوب ذاتها ومقومات الحياة ... وكانت كلما انطفأت في جانب يتم إشعالها في الجانب الأخرحتى تم توقيع الاتفاق علة نهايتها عام ١٦٤٨ م ... وتظل القاعدة الأساسية بعد كل ذلك تقول (شعب الله المختار) والحق الإلهى المقدس للملك.... وذلك الخليفة الذي يرث العرش البداودي ... وتظل القضية المطروحة عبلي مختلف الأصعدة هي الأمل في الوصول إلى تحقيق الحلم الأزلى (إسرائيل الكبرى)

## تمر بحمد الله

# الملحق الوثائف

- " بروفسور سرجی نیلوس
- " أول من قيام بإعداد الطبعة الأولى باللغية الروسية للوصايا السرية ... وهي بروتوكولات حكماء صهيون الموام.
  - "أصدر الطبعة الثانية منها بنفس اللغة عام ١٩٠٥م.
- " تسجيل المتحف البريطاني للطعيعة الثانية عام ١٩٠٥
  - " نص الموافقة وختم الرقيب الروسي عام ١٩٠٥م.
  - " صورة رسم كتاب باللغة الروسية ١٩٠٢ ١٩٠٣م.

- فيكتور مادسدن .... الصحافى البريطانى وهو أول من ترجمه من الروسية إلى الإنجليزية ... وهو أول من عثر عليها بعد الثورة البلشفية في مارس ١٩١٧م.
  - " صورة لكتاب مادسدن (الطبعة الأولى).
- " صسورة من غلاف الطبعة الثالثة المتى عثر عليها مارسدون فيما بعد ١٩٠٥م.

# المراجع

- ١ اليهودية والصهيونية واسرائيل .....
  - د. عبد الوهاب المسيري
  - ٢. قصة الجنس البشري....

هاندك فان لوك / احمد ذكى خورشيد

- ٣. تكوين إسرائيل....
  - د. على الدين هلال
- ٤. الايدلوجية الصهيونية.....
  - د. عبد الوهاب المسيري
- ه. مشكلة اليهود العالمية.....
  - أ. أحمد فؤاد شيل
- ٦. بروتوكلات حكماء صهيون...

حسن إبراهيم البدوي

٧. الشخصية الاسرائيلية والروح العدوانية

- د. رشاد الشامي
- ٨. سيكلوجية الفكر الصهيوني

فاروق على صادق

٩. بروتوكلات حكماء صهيون

عجاج نويهص.

# صدر للهولف

- مشاوير.... ديوان شعر بالعامية المصرية
- أحدث الأغانى... ديوان شعر لمجموعة غنائيات.
  - " الحقيبة رقم ٣ .... مجموعة قصصية...
  - " موت ياحمار ..... ديوان شعر بالعامية ...
    - " دعوة للشباب .....دراسة عن الإدمان
- " رحلة فنية داخل القطار منظومة شعرية (جزء اول)
- أمنية للسلام.... رسالة إلى العالم من هذا العالم
   ( منظومة شعرية)
  - السلام فكرة (فكرة اختياريوم للسلام العالى)

- بروتكولات حكماء صهيون..... شعر بالعامية المصرية
  - « ملامح الشخصية الصهيونية.... دراسة تاريخية

# الحتوى

| إهداء                        | ۳  |
|------------------------------|----|
| كلمة المؤلف                  | ٤  |
| تمهيد                        | V  |
| القسم الأول                  |    |
| ١ الشخصية اليهودية           |    |
| ا - منضون وأبعاد الصهيونية   | 10 |
| ا - أبعاد الشخصية اليهودية   | 17 |
| مصفون وأبعاد الشخصية         | 50 |
| الصهيونية                    |    |
| القسم الثاني                 | 4  |
| بانورامها التغلغهل السصهيوني |    |
| حـول العالم                  |    |

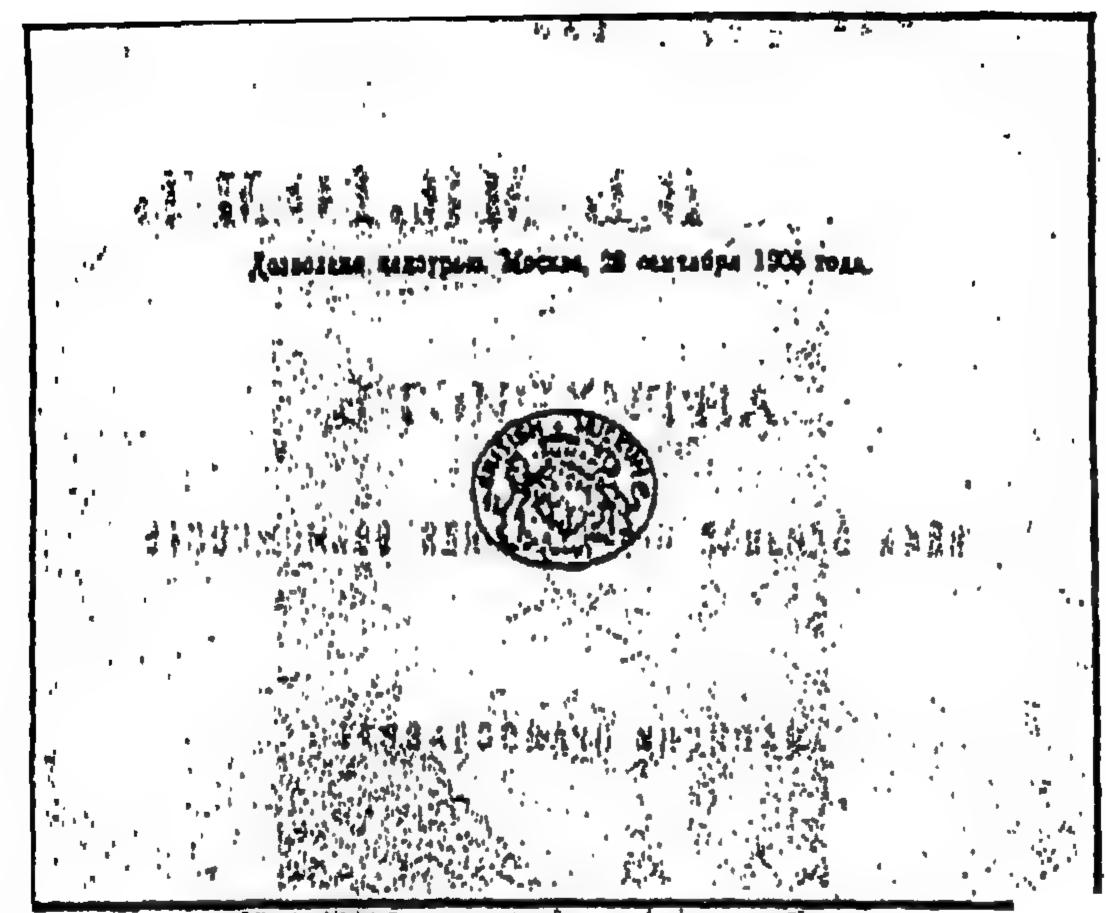

The sublitie page from the 2nd edition 1905 with the words: Passed by the Censor Moscow, 28th of September, 1905. The British Museum Library stamp is shown.

خم مكتبة المتحف البريطاني عبارة الحازة الطبعة الثانية من رقبت المطبوعات الروسي في موسكو في ٨٨ أيلول ١٩٠٥ مع خم ومكتبة المتحف البريطاني و

#### АНТИХРИСТЪ

REHE DANSERS BEARTHAGE BOSKONHOSTE

unduring in the content content has beinger

1902-1941-1

### سفحة رسبة الكتاب

خطين ينتهي الى حقير، خد المسيح الذجال معادث سياسي، محتمل الوقوع مادث سياسي، محتمل الوقوع مروق كولات اجتماعات جكماء صهيون مروتوكولات اجتماعات جكماء صهيون



مارسىب ،

والناد في الروسة الى البروتو كولات من الروسة الى المرابطة الم

# WORLD CONQUEST THROUGH WORLD GOVERNMENT

PROTOCOLS
OF THE LEARNED
ELDERS OF ZION

Translated from the Russian :

VICTOR F. MARSDEN



BRITONS PUBLISHING SOCIETY,

Beamish House

THESTE OURNE GROVE

المارسية كتاب شارسين:

فيورة لكامل صفحة الرسمة من كتاب مارسدن: و الاستبلاء على العالم على العالم على العالم عكومة عالمة بروتوكولات حكماء صهبون ،

# Великое въ маломъ

АНТИХРИСТЪ,

нанъ близная политическая везмежность.

SARHCHH RPABOCAABHAFO.

INPURIS BROPON MERPANALUPOE N ZONBANENMOLL

المناوات والكلمات ظهرت في صفحة الوحمة منه و ١٩٠٥ سرجي فيلوس (اسم المؤلف) مطير ينتهي الى حقير - المسيح الدجال - حادث سياسي عشمل الوقوع ملكوات وومن مستقيم (ارثوذكسي) الطبعة الثانية منقحة مزيدة و القرية القيصرية ع - مطبعة القرية القيصرية



الماه . قضى نحوة التراث عبال الكنيسة الاولة وكسة في روسا ومن الماه . قضى نحوة التراث في براسة بسوس المامة الاولى بالروسة قبل سنة المدر طبعة ثانية سنة ه ١٩٠٥ ومن هذه الطبعة وصلت نسخة الى المنحف البريطاني كانت سنة ١٩٢٠ النافذة التي خرجت منها قصة المراث المناف المراث المناف ال

أن جميع العيون البشرية ترى ما في الوجود بكل ثوابته ومتغيراته، بصورة واحدة ـ إذن أن هذا الوجود هو الذي أمام الجميع، بمختلف محتوياته، ولكن اختلاف الرؤى ليس في مكونات الوجود، وإنما يكمن في فهم تفسير الوجود وإدراك هذه المكونات. فالثوابت هي الركائز التي يعتمد عليها الإنسان بصنعه قواعد ارتكاز ينطلق منها إلى حيث يريد. والمتغيرات هي العوامل التي يحاول الإن يتدخل فيها، وبقدر تأثيرها عليه، يحا يؤثر فيها ، ويثبت لنفسه أنه هو القادر ع يفعل هذا أو ذاك.

